لِنُزَةُ الْحَامِشُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُوبَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحْ مُنَّ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ ٱلْمُرْنَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبُ قَالْوَاْ ٱلْمَرْنَسْتَحُوذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ لَّاهِ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُ ٓ وَإِذَا قَامُوٓ إَ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُ وِنَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَوَٰلآءِ وَلَا إِلَىٰ هَ وَٰلآءَ ۚ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَلَن جَجِ دَ لَهُ و سَبِيلًا ﴿ يَاۤ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡكَافِرِينَ أَوۡلِيَآءَمِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجَعَلُواْلِلَّهِ عَلَيْحَكُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ۞إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِمِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ ۞ِإِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصَلَحُواْ وَٱعۡتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخۡلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ <u>ِمْ وَ</u>كَانَ ٱللَّهُ شَ

\*لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهَرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن تُبْدُو الْخَيْرًا أَوْتُخْفُوهُ أَوْتَعْفُواْ عَن سُوٓءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا شَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٥ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٥ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورَا رَّحِيمَا ۞ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلۡكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِ مُرِكِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُوْ الْمُوسَىٰٓ أَكُبَر مِن ذَالِكَ فَقَا لُوٓا أُرِنَا ٱللَّهَ جَهۡرَةَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلِّمهُمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنَ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُ مُٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَامُّبِينَا ﴿ وَكَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُو أَفِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذَ نَامِنْهُم مِّيثَ قَاغَلِيظًا 🚳